## من نوادر وطرائف العرب



# اخْتبَارُ الْعَقْلِ



كَانَ امْرُوُ الْقَيْسِ شَاعِرا مِنَ أَشَهِرِ وأَشَعِرِ شُعِراء الْعَرَبِ في الْحَاهِلَية. وقد عُلَقت إحدى قصائده على باب الْكَعْبة النَّسْرُفة ، وصارت مِنْ أَشَهِرِ الْعَلَقات .. وقد قضى الشُطْرَ الأكبر مِنْ حَيَاتِهِ مَانَمُا عَلَى وَجُهِه ؛ بَعْدَ أَنْ طَرَدَهُ أَبُوهُ لِلَهْوِهِ وَمُجُونِه .. وقصى الشُطْرَ الآخر مِنْ عُمْرِهِ هَائما عَلَى وَجُهِه أيضًا ، حتى يَقَارَ لابيهِ الشُطْرَ الآخر مِنْ عُمْرِهِ هَائما عَلَى وَجُهِه أيضًا ، حتى يَقَارَ لابيهِ الذي قَتَلَهُ أَبُنُ حُجُرِ الكَنْدِي مَلِكُ بني أَسَد ، واغتصب مُلْكُهُ ، وقد سُمَى لكنَهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكُ ثَأْرَ أَبِيهِ ، أَوْ يَستعيدَ مُلْكَهُ ، وقد سُمَى لكنَهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكُ ثَأْرَ أَبِيهِ ، أَوْ يَستعيدَ مُلْكَهُ ، وقد سُمَى



وكان امرزُ القيس قد أقسم ألا يتزوج امرأة حتى يختبر عقلها وذكاءها وفطنتها وفراستها .. وقد أعد اختبارا لذلك ، وراح يُجربُه على كُلُ امرأة يتقدم خطبتها ، فلم تنجح امرأة واحدة في ذلك الاختبار ..

وذَاتَ يَوْمِ كَانَ امْرُو الْقَيْسِ مُجْتَمِعًا فِي سَمَرِ مَعَ مَجْمُوعَةً مِنْ أَصَدَقَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُم :

-قد أتَعبَتنا وحيرتنا معك يا امراً الْقيس .. كُلُما خَطَبْنا لَكَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مِنْ نِسَاءِ الْعَرِبِ لَمْ تُعجبُك ، برغم مَا تَتَمَتَّعُ بِهِ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْ عَزْ وحسب وجمال ونسب !!



وقَالَ آخَرُ مَارِحًا :

\_هَذِهِ هِي عَادَةُ الشَّعراءِ ، في كُلُّ رَمَانِ وَمَكَانٍ . . دَائِمًا يَهِيمُونَ فِي الْخِيالِ ويَجُرُونَ وَرَاءَ النَّحَالِ . .

فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ :

- أَنَا لا أَطْلُبُ اللَّحَالَ ، ولا أَهِيمُ وَرَاءَ الْخَيَالِ ، كَمَا تَظُنُونَ يَا إِخُواَن ..

فقال صديق ثالث :

- وَمَاذَا تُسَمَّى رَفْضَكَ الرَّواجِ مِنْ كُلُ مِنْ رُشَحَن لَكَ ؟! فقالَ امْرُو الْقَيْسِ:

- لقد آليت على نفسى ، وأقسمت على ذلك أيمانًا مُعَلَظة ، الا أتزوج امرأة حتى أسألها عن ثلاثة أشياء ، قإن عرفتها تزوجتها ، وإلا قلا وألف لا ... فقال صديق رابع :

> - وما هي هذه الأشياءُ الثّلاثة يا امراً الْقيس ؟! فقال امرُو الْقيس :

> > \_هي ثُمَانَ وأربَعَةٌ واثْنَانَ ..

فَنظر الأصدقاءُ بعضهم لبعض ، وقال أحدهم مستخفًا :



\_كُلُّ مَنْ تَقَدَّمْتُ خَطَبَتِهِنَّ حَتَى الآنَ أَجَبِنَ هَذِهِ الإِجَابَةَ ... فقال الأولُّ :

\_هذه أحجية وليست اختبارا للعقل ..

فَقَالَ امْرُو الْقَيْس :

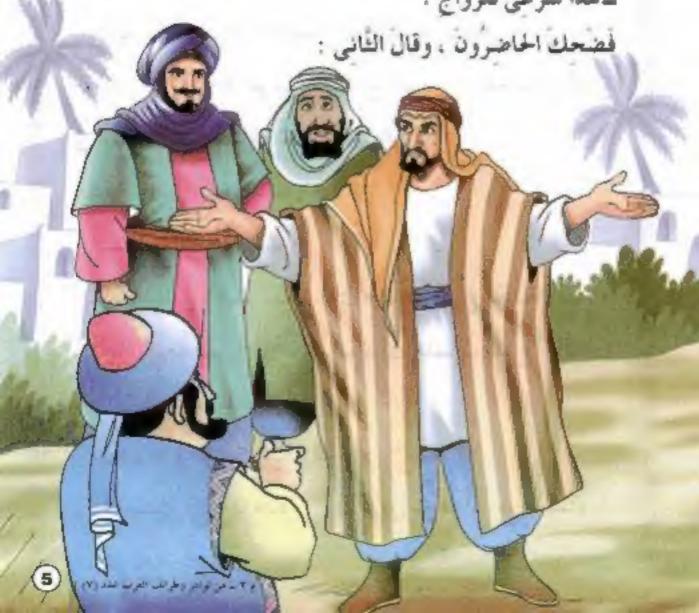

- طَالَمًا أَنْ هَلَا شَرِّطُكَ لِلزُّواجِ ، فَثِقْ بِأَنَّكَ لَنْ تَتَزَوَّجَ أَبَدًا .. فَقَالَ امْرُؤُ الْفَيِّسِ :

! 9 IŠÚ\_

فقال الحاضرون في نفس واحد :

- لأنَّكَ لَنْ تَجِدُ امْرِأَةً تَعْرِفُ الدِّرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْغَازِ . .

مضت أيَّامٌ بعد ذلك ..

و ذَاتَ لَيْلَة كَانَ امرؤُ الْقَيْسِ مُسَافِرًا فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى ظَهْرِ جَوَاده ، فَقَابَلَ رَجُلاً عَرِبَيًا يَسِيرُ مَعَ ابْنَةَ لَهُ جَمِيلَةٍ كَأَنْهَا الْبَدْرُ في لَيْلَة تَمَامِه ، فَحَيَّاهُ ، ثُمُّ سَأَلَ الْفَتَاةَ قَائِلاً :

\_مَا ثُمَان وِأَرْبَعَةٌ وِاثْنَان يَا فَتَاةُ ؟!

فَتَبَسَّمُتِ الْفَتَاةُ وَقَالَتْ:

\_أمًّا الثَّمَانِي فَأَطَّبَاءُ الْكَلْبَةِ ( أَى حَلَمَاتُ ضِرْعِ الْكَلْبَةِ ) ... وأمَّا الأَرْبَعَةُ فَهِي أَخْلاَفُ النَّاقَةِ ( أَى حَلَمَاتُ ضِرْعِ النَّاقَةِ .. وأمَّا الاثَّنَانِ فَهُمَا ثَدْيَا الْمُرَّاةِ ..

فَهُنَفَ امْرُوُ الْقَيْسِ وَصَاحَ فَرِحًا :

\_ أحْسَنْت واللَّه يَا فَتَاةً . . أَنَّت أَذَّكَى مَنْ قَايَلْتُ مِنْ النِّسَاء . .

لقد بحثت عنك طويلاً ، وهأندا أظفر بك ..
ثمّ خطب الفتاة من أبيها ، فتبسم وقال له :
- لم تشقابل إلا الآن ، ولم أغرف عنك وعن قبيلتك شيفا ،
وتطلب منى أن أزوجك ابنتى على قارعة الطريق ؟!
فقال امرؤ القيس :

- ستعرفنى من شعرى يا عماه . . أنا القائل : قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللَّوي بين الدُّخُولُ فَحُومُل



فقال الأب والفناة :

- أنْتَ امْرُو الْقَيْس . . لَيْس في الْعَرَبِ مِنْ يَجِهِلُ شَعْرَكَ . .

فقَالُ امرُو القيس :

-إِذَنْ فَأَنْتَ تَقْيَلُ أَنْ تُرَوِّجِنِي ابْنَتِكَ ؟!

فقالُ الأبُ :

لن أجد الابنتي زوجا حيرا منك ، وإن كُنتُ حَتَّى الآن لم أستطع تَبَيَّن ملامحك بسبب الظلام ..





مسوف ترانى عندما آتى إليك في وضع النُهار ، لأسوق إليكُ مهر ابنتك ..

قُوافَق الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُرُوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَوَافَقَ امْرُؤُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَسُوقَ إِلَيْهَا مَهْرَهَا مَانَةُ مِنَ الإِبلِ وَعَشَرَةً مِنَ الْعَبِيدِ وَعَشُرَ جَوَارٍ وثلاثَة أَفْراس ، فقالت الْفَتَاةُ :

\_قبلتك زوجا ، ولكن لي شرط ...

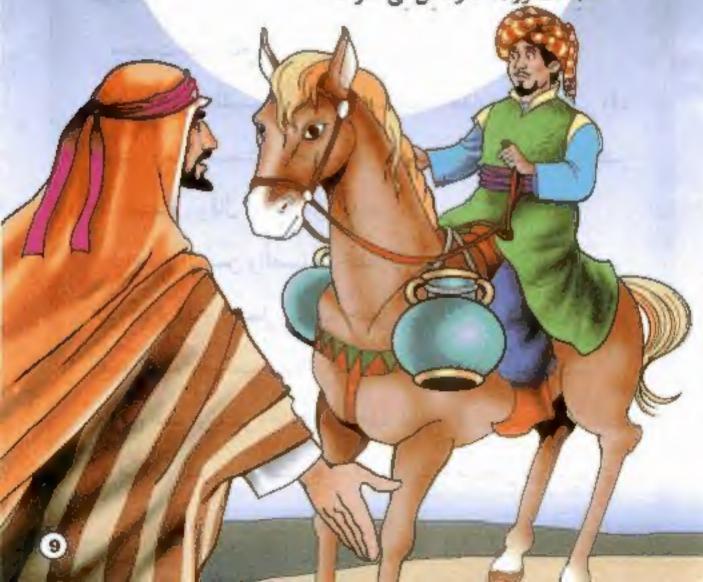

فَقَالَ امْرُورُ الْقَيْسِ :

- اشرطى كما تشائين . .

فقالت الفتاة :

\_سأسألُك ليله الزواج عن ثلاثة أشياء ، فإن عرفتها أتممت الزواج ، وإلا فلا ..

فُواَفَقَ امْرُو الْقَيْسِ عَلَى شَرَطِهَا ، وانصَرَفَ كُلِّ مِنْهُمْ خَالِ سَبِيله ..

ومَضَتُ عِدَّةُ أَيَّامٍ . .

وأراد امرؤ القيس أن يُهدى خطيبته هدايا ، فأحضر زقا كبيرًا ومَلأهُ سَمَنًا ، وأحضر زقا آخر وملأهُ عَسلاً ، وأحضر خُلةً ثَمِينةً ، وقال لواحد من خدمه :

- احمل السمن والعسل والحُلّة إلى ديار خطيبتي .. واحرص على أنْ ترتدى أجمل ثيابك حتى تُشرفيي .. فارتدى الحُادم أجمل ثيابه ، وركب فرسا .. ثم سار قاصدا ديار الفتاة ..

وفي الطّريق نظر الخادمُ إلى الحُلّة الفاخرة فأعجبته ؛ فلبسها

فتعلقت به الحُلَة ، والشقت بصفين ، فطواها وواصل سيرة . . ومر الخادم في طريقه ببعض البدو ، فطلب منهم ماء ليشرب ويستى جوادة ، فلما طالبوه بالأجر فتح رق السمن ورق العمل ، وأعطاهم منهما ، فلما سألوة عن نسبه ، قال لهم . إنه أبن عم امرئ القيس . .

وبعد رحلة شاقبة وطويلة وصل الحادم إلى ديار الفساة ،



وسأل عن أبيها فوجد أنه حارج القبيلة ، وكدلك لم يجد أمها ولا أحاها ، فقدم الهدابا إلى الجواري والخدم ، فحملوها إلى حيمة الفتاة ، فلما رأت الرداء مشقّوقًا ، والسّمن والعسل ناقصين ، حاطبت الخادم من حلف الخيمة قائلة

- اللغ مولاك أن أبى دهب يُقرّبُ بعيدا ، ويُبعد قريبًا .. وأن أمنى دهبت تششقُ النفس بفسيس .. وأن أحى يراعى الشمس ، وأن سماء كُمُ الشقت ، وأن وعاء يُكُمُ بصبا ..

فحفظ الخادم كُلُ ما قالتُهُ الْمتاةُ عن ظهر قلب ، ولم يفهم معناهُ .. ثُمَ عاد إلى امرئ الْفيس ، وأحبره به ، ففهم امرزُ الْقيس معناهُ وقال للحادم

مامًا قولُها: إد أبي دهب يقرب بعيدا ، ويُبعد قريبا ، فإن أباها قد دهب يُحالف قوما على قومه واما قولُها دهبت أباها قد دهب يُحالف قوما على قومه واما قولُها دهبت أمنى تشقُ النفس بفيين ، فمعناهُ أن أمها قابلة ، وقد دهبت تسناعد سيدة على الوصع .. وأمّا قولُها إن أحى يُراعى الشمس فمعناهُ أن أحاها برعى ماشية وينتظر عُرُوب الشمس حتى يعود إلى داره .. وأما قولُها إن سماء كُمُ الشقت ..

فمعناهُ أَنَّ الخُلَةِ التِي أَرْسِلْتُهَا معك قَد النَّقَتُ . وأَمَّا قُولُها إِلَّ وَعَاءَيُكُما بَصِبا ، فمعناهُ أَنَّ السَّمَّن والْعسل قد نقصا ، فاصدقي بما حُدَث ..

### فقال الخادم :

\_لقد ارتدیت الحُلة فی أثناء الطریق ، فاشتبکت بشجر فیه شوك فانشقت و درلت بحی من أحیاء العرب طلبا للماء ، وسألوبی عن بسبی ، فأحبر تُهُم أنبی الله عملك ، وقتحت رق



فهدُدهُ امْرُوُ الْقَيْسِ فَائلاً \_الويْلُ لك إِنْ عُدَّت لمَثْلها ..

ومن هذه الرسالة تأكد المرز القيس من ذكاء حطيبته وحسل فراستها ، وجهر الإبل المائة التي اتفق أن يقدمها مهرا لفتاته ، وحرح مع حادمه يسوق الإبل قاصدين ديارها ..وفي الطريق مرا ببشر ماء ، فتوقف المرز القيس ، حتى يستريحا ، وأمر حادمه أن يسقى الإبل ..







أما الْعُلامُ فقد ساق الإبل ، حتى وصل إلى ديار المساة ، وأحبرهُمُ أنهُ حطيمُها ، وأنهُ جاء يُقدَّمُ لها مهرها الدى اتّعق عَلَيْه مَعَ أَبِيهَا ، .

فلمًا رأى أبُوها وأمَّها وأحُوها الإِبل تهللُوا فرحا ، وذهبُوا إِلَى الَّفَتَاة قَائِلِينَ ·

\_لقد حاء حطيبُك ومعه مهرك ، مانةٌ من الإبل .

فِمَكُرِتِ الْمِنَاةُ قَلِيلًا .. ثُمَّ قَالَت

ـ لا أدرى أهو حطيبي أم لا ..

فتحير أهلها وسألوها

ــ مادا بفعلُ معهُ ، ومادا بقُولُ لهُ ١٠ أشيري عليُّما .

### فقالت الفتاة :

\_الحروا بغيرا ، وأطعموهُ من كرشها ودبها . .

فأمر والدُ الْفتاة بديح بعير ، فلما سلحُوهُ أحرجُوا كوش البعير وطبحُوهُ مع ديله . . ثم فدموهُ للحادم ، فأكل منها حتى شبع ، ولم يسأل عن اللحم والكبد والنسام . فأحبرُوا الْفتاة

بذُلكٌ ، فَقَالَتٌ :

\_اسْقُوهُ لَبَنَّا حَامضًا . .

فقدَّمُوا لهُ وعاء مليمًا باللِّين الحَامض ، فرقعهُ الخادمُ عاليًا وشربهُ دفّعة واحدة ، فأحبرُوا المُعناة بدلك ، فعالتُ ما الرشُوا لهُ فراشا حارح الحَيمة عد المُحلَّمات التي حرجت



فَعْرِشُوا لَهُ حَيْثُ أَسْارِتُ ، فِنَامِ الْخَادِمُ وَلَمْ يَعْتَرَصُ ، فَقَالَتِ الْعَتَاةُ لِنَفْسِهَا :

- لا يُمكنُ أنْ يكُولُ ذلك أمراً الْقيس . ما هذا إلا خادمُ أرْسِلِهُ أَمْرُوُ الْقَيْسَ ، أو أنهُ قتل أمراً الْقيس وجاء ينسحلُ شخصيتهُ ..

وفي العباح أرسلت إليه قائلة

\_إِلَى أريدُ أَنْ أَسَالِكَ عَنْ أَمُورِ ثَلاثَةً ، حسب شرطى عليك ، قَبْل إثمام الرُّواج

فجاء الخادم وقال لها ٠

ساسلى عَمَّا شَتْت . .

فسألته فلم يحسن الجواب عن شيء ، فقالت :

الله الله الله المنا الحادم، وقيدًوه .. لا بُدُّ أَنَّهُ قتل سيدهُ وَجَاءَ يَنْتَحِلُ شَخْصِيتهُ ..

فتعجَّب أبُوها وأهْلُها وقالُوا :

- كيُف علمُت أنَّهُ الحادمُ ، وليِّس امْرِ أَ الْقَيْسِ ؟!

فقالت

- لقد احتبرته في أمور ثلاثة ، كشمت شحصيته ..

فقالُوا لَهَا :

ما هي 11

فقالَتْ :

\_أطَعَمْتُهُ كَرُش الْبِعِيرِ ودبيهُ فأكلهُما ولم يعترضُ . . لو كان



فقالُوا .

\_صدقْت ،

فقالت

روسقيتُهُ اللَّس الحَامص ولم يعترص ، ولو كان سيَّدا لطالب باللُّن الحُلُو ..

فقالوا

\_حفًا ..

فقالت

- وفرشت له عبد القمامة فيام ولم يعترص ، وهذا يدل على أنه حادم قند تعود هذه الأشياء في المأكل والمُشرب والنوم ، وهي أشياءً يألف منها السّادة ..

فقيصُوا على الحادم وقيدوه ، انتظارا لما تُسفرُ عنهُ الأحداثُ ، وحتى تنضع لهُم الحُقيقةُ .

أمًا ما كان من حال امرئ القيس ، فإن قوما مروا به وهُو في البشر ، وسمعُوهُ وهو يصرح ويستعيث ، فأخرجوهُ من البثر ،



\_لقد جاء خطيك يسوق مهرك ، مائة من الإبل . .

فقالَت الفنتاة :

ـ لا أدرى أهر خطيبي أم لا . . فقالوا لَها :

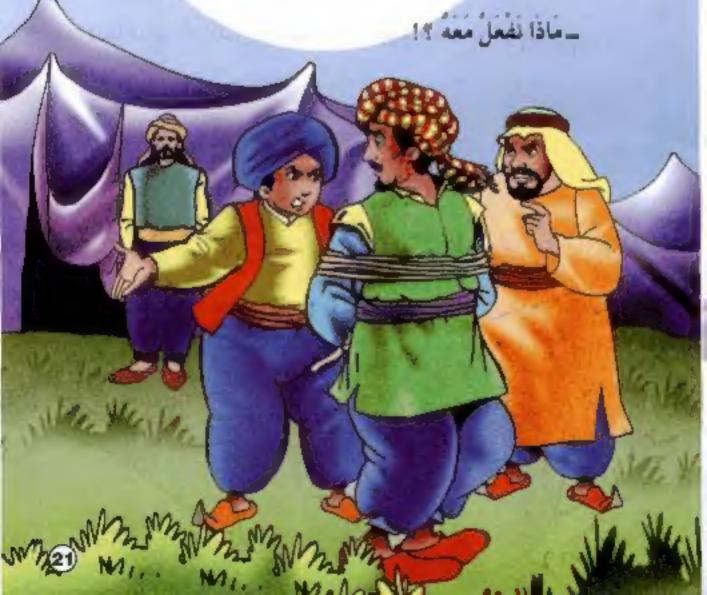

#### فقالت :

\_اسْقُوهُ لَبُنَّا حَامضًا ..

فَلَمُا قَدْمُوا لَهُ اللَّبِنَ الحَامِضَ نَظَرَ إِلَيْهِمَ مُسْتَنَكِرًا وَقَالَ : -أَيْنَ اللَّبِنُ الْحُلُو ؟!



ورَفْضَ أَنَّ يَشْرَبُهُ ، فَقَالَت الْفَتَاةُ :

\_اقرشُوا لَهُ عِنْدَ الْقُمَامَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ كِرْشِ الْبَعِيرِ حَتَّى بَنَامَ لَيْلَتَهُ ..

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَضَ أَنَّ يَنَامُ ، وَقَالَ لَهُمُّ :

-بلُ افرشُوا لِي فَوْق رَبُوة مُرْتَفِعة ، وانْصِبُوا فَوْقَهَا خَيْمَة ..

فلمَّا أَخْبِرُوهَا بِذَلِكَ تَبِسُمِتُ وَقَالَتُ :

\_أحْضَرُوهُ .. هذا هُو زُوجِي ..

فَلَمَّا حَضَرَ امْرُو الْقَيْسِ قَالَتْ :

\_الآن تتمُّ مراسمُ الزُّواجِ . .



فَقَالَ لَهَا :

\_هل نسبت شرطك ؟! ألم تَقُولِي إِنَّكَ سَتَخْتَبِرِينَنِي فِي أُمُورِ ثَلاثَة ، حتى يَتِمُ الرُّواجُ . .

فضحكت الْفُتَاةُ وقَالَتُ :

- لقد اختبرتُك فيها بالفعل . . هل نسبت اختبار الأكل والشرب والنوم . . لقد علمت أنك خطيبي الحقيقي منها ، وكشفت ريف الخادم منها . .

فَضَحِكَ امْرُؤُ الْقَيْسِ وَقَالَ :

- انت لست ذكية وقطنة فقط ، بل أنت داهية من دواهي العرب . . لقد صدق حدسي حين رايتك . .

وتُمُتُ مراسمُ الزُّواجِ ، أمَّا الخَادِمُ فَقَدَ لَقِي جَزَاءُ أَسُودَ مِنْ شَعْرِ رَأْسه ...

(عُت)

رقم الوداع التدار ٢٠٠٢

الذرقيم العولى : ١- ١٨٤ – ٢٧٦ – ٩٧٧